

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا ومن سـيئات أعمالنـا، من يهـده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل، فِلا هادِي له.

وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد :

فإن الاسم عنوان المسمى، ودليل عليه، وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وتنويه بالسدين، وإشعار بأنه من أهله - وانظر إلى من يدخل في دين الله ( الإسلام ) كيف يغير اسمه إلى اسم شرعي،

لأنه له شـعار - ثم هو رمز يعـبر عن هوية والـده، ومعيـار دقيق لديانتـه، وهو في طبـائع النـاس له اعتباراته ودلالاتـه، فهو عنـدهم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان.

ولهــُذا صـَـار من يملك حق التسـمية ( الأب ) مأسـوراً في قــالب الشريعة ولسانها العربي المبين، حـتى لا يجـني على مولـوده باسم يشينه.

ومن أبرز سماته: أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا، نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو عرض إعلامي فاسد، على حين غفلة من أناس، وجهل من أخرين، وخفض جناح وتراخ في القبض على فاضل الأخلاق.

وسبحان الله ! كم وقع في حبائلها من أناس يشار إليهم.

كم من عظيم القدر في نفسه .\*.\*.\*. قد نام في جبة ملاح

ألا إنه ليرثى لحالهم، إذ كيف تـراه متسلسـلاً من أصـلاب إسـلامية كالسبيكة الذهبية، ثم تموج به الأهواء فيصبغ مولـوده بهوية أجنبيـة، مســـمياً له بأســـماء غضب الله عليهم من اليهـــود والنصـــارى والشيوعيين وغيرهم من أمم الكِفر ؟!

فعلى المسلمين بعامة، وعلى أهل هذه الجزيرة العربية بخاصة: العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشريعة بوجه، ولا يخرج عن سنن لغة العرب، حتى إذا أتى إلى بلادهم الوافد، أو خرج منها القاطن، فلا يسمع الآخرون إلا: عبدالله، وعبدالرحمن، ومحمدًا، وأحمد، وعائشة، وفاطمة ... وهكذا من الأسماء الشرعية في قائمة يطول ذكرها، زخرت بها كتب السير والتراجم.

أما تلكِ الأَســـمَاء الأَعجَمية المولـــدة لَأمَم الَكفر المرفوضة لغة وشرعاً، والتي قد بلغ الحال من شدة الشغف بها : التكـني بأسـماء الإناث منها، وهذه معصية المجاهرة، مضـافة إلى معصـية التسـمية بها، فاللهم لا شماتة.

وُمنها : آنديرا، جاكلين، جـولي، ديانـا، سـوزان - ومعناها : الإبـرة أو المحرقة - فالي، فكتوريا، كلوريا، لارا، لندا، ليسـندا ، مايـا، منوليـا، هايدي، يارا. وتلك الأسـماء الأعجمية - فارسـية أو تركية أو بربرية - : مـرفت، جودت، حقي، فوزي، شيريهان، شيرين، نيفين ...

تلك التفاهة الهمل : زوزو، فيفي، ميمي ..

وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة: أحلام، أريج، تغريد، غادة، فاتن، ناهد، هيام، وهو بضم الهاء : ما يشبه الجنون من العشق أو داء يصيب الإبل، وبفتحها : الرمل المنهار الذي لا يتماسك. وهكذا في سلسلة يطول ذكرها.

أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يـؤذوا السـمع والبصر في تلكم الأسـماء المرذولـة، وأن لا يـؤذوا أولادهم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتم : الأسماء الشرعية.

وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية، يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين، فليزمهم عن طريق الأحوال المدنية

بالأسماء المشروعة فحسب، فلا يسجل إلا ما كان شرعياً.

وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا لزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن

فَي الالتّزام بدين الله ( الإسلام ) أحق من أمم الكفر.

وعليه، فهذه صفحات طيبات مباركات، أهديها إلى كل مسلم له مولود في الإسلام، لأدله على هدي النبوة وأنوارها، وميدان العربية ولسانها، في تسمية المولود، وله من عاجل البشرى في ذلك أجر ومثوبة على حسن الاختيار وفضل الاقتداء بالإسلام والسنة، فهو مبارك على نفسه ومولوده وأمته، ولأنتشله من دائرة التبعية الماسخة والمتابعة المذلة في أدواء المشابهة، والأسماء الغثة المائعة ، وتلك التي قد يبدو لها جرس وبريق وهي تحمل معاني مرذولة مخذولة، استجابة لثقافة وافدة تناهضه في دينه وخلقه ولغته، وتشحنه بأنواع الأذايا والبلايا الصارفة له عن عزته مسلماً، فتحوله إلى عامل يساهم - وبدون مقابل - في نشر أسباب الوهن والإيذاء والاسترخاء لأمته.

إِن تُحجبُ الاسمُ الشـرعي عن المولـود سـابقة لتفريغه من ذاتـه، وانقطاع للعنوان الإسلامي في عمود نسبه، فضلاً عما يتبع ذلك من الإثم والجناح.

وأقول : إنني تأملت عامة الذنوب والمعاصي فوجدت الذنوب والمعاصي إذا تاب العبد منها، فإن التوبة تجذمها وتقطع سيئ أثرها لتوها، فكما أن الإسلام يجب ما قبله -وأكبره الشرك، فإن التوبة تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها المعتبرة في شرعًا ، وهي معلومة أو بحكم المعلومة .

لكن هناك معصية تتسلسل في الأصلاب، وعارها يلحق الأحفاد من الأجداد، ويتندر بها الرجال على الرجال، والولدان على الولدان، والنسوة على النسوان، فالتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل العثار، لأنها مسجلة في وثائق المعاش من حين استهلال المولود صارخاً في هذه الحياة الدنيا إلى ما شاء الله من حياته، في شهادة الميلاد، وحفيظة النفوس، وبطاقة الأحوال، والشهادات الدراسية، ورخصة القيادة، والوثائق الشرعية .. إنها تسمية المولود التي تعثر فيها الأب، فلم يهتد لاسم يقره الشرع المطهر ويستوعبه اللسان العربي، وتستلهمه الفطرة السليمة.

وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسـوئها ما نفث به بعض المسـتغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، والتقاط كل اسم رخو متخاذل، وعزوف سادر عن زينة المواليد : الأسماء الشرعية.

وهكذا سرت هذه الأسماء الأجنبية عنا من كل وجه: عن لغتتنا، وديننا، وقيمنا، وأخلاقنا، وكرامتناء مطوحة الغفلة بنا حينا، والتبعية المذلة أحياناً، فتولدت هذه الفتنة العمياء الصماء في صفوف المسلمين، وانجسرت هذه الزينة عمن شاء الله من مواليدهم.

فهذا الوليد في أي دار من دور المسلمين حجبت عنه زينته (الاسم الشرعي) وجلل بلباس أجنبي عنه (اسم أعجمي) قاتم، كدر، يـؤذي الأسماع خبره، ويرهق البصائر مخبره.

وإذا كـان الكُتـابُ يُقـرأ من عنوانـه، فـإن المولـود يعـرف دينه من اسـمه، فكيف نمـيز أبنـاء المسـلمين وفينا من يسـميهم بأسـماء الكافرين ؟!

فعجيب - والله - ممن يحجب عن مولــوده شــعاره فيلج هــذه المضايق، ليختار اسما منابذاً للشـرع، شـططاً عن لسـان العـرب، متغلغلاً في قتام العجمة المولـدة، فكأنما ضـاقت عليه لغة العـرب فلم يجد فيها ما يتسع لاسم مولوده.

وقديماً قال بعضهم يهجو رجلاً اسمه خنجر :

أمن عوز الأسماء سميت خنجراً .\*.\*.\*. .....

ونحن نقول للمتهافتين في عصرنا:

أمن عوز الأسماء سميت فاليا .\*.\*.\*.\*. وشر سمات المسلمين الكوافر

وأعجب من هـذا أنك لا تـرى منتشـراً في الكـافرين من يتسـمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين، ألا أن هذه عزة الكافر وهي مرذولـة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرط فيها، ونتحول إلى أتباع لأعدائنا، نتبع السنن، وهجر السنن ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وإنا لله وإنا إليه راجعـون، وحسـبنا الله ونعم الوكيل.

ومع هذه الفلتات والتفلتات، فهناك أمور ضابطة تصد هـذا الزحـف، وتحمي الصف، فالشكر لله تعالى أولاً، ثم لحماة دينه وشرعه ثانياً، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح، ففي قلب جزيرة العرب هناك مجموعة من القرارات الضابطة في المضامين الآتية :

1 - التزام الأسماء الشرعية للمواليد.

2 - المنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي.

3 - المنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين : لما فيه من الإيهام والاشتباه.

4 - التزام وصلة النسب ( لفظة : ابن ) بين الأعلام وهنا أذكر حقيقة تاريخية مهمة ، هي : أن الـتزام لفظة ( ابن ) بين الابن وأبيه مثلاً كانت لا يعرف سواها على اختلاف الأمم، ثم لظاهرة تبني غير الرشدة في أوربا صار المتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول (فلان ابن فلان )، وبين ابنه لغير صلبه فيقول :

تصنبه فيعتون (قدن أبن قدن )، وبين أبنه تعتير صنبه فيعتون . ( فلان فلان )، بإسـقاط لفظة (ابن)، ثم أسـقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجــري

فصاروا يقولون مثلاً : محمد عبدالله !

وهذا أسلوب مولـد، دخيـل، لا تعرفه العـرب، ولا يقـره لسـانها، فلا محل له من الإعراب عندها. وهل سمعت الدنيا فيمن يـذكر نسب النـبي صـلى الله عليه وسـلم فيقول : محمد عبدالله ! ولو قالها قائل لهجن وأدب، فلمـاذا نعـدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقاً وأعدل سبيلاً وأقوم قيلاً ؟! وانظر إلى هـذا الإسـقاط كيف كـان داعية الاشـتباه عند اشـتراك الاسم بين الذكور والإنـاث ، مثل : أسـماء وخارجة ، فلا يتـبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب : ( ابن ) فلان أو ( بنت ) فلان.

وأخيراً أقول : من هذا وذاك وغيرهما من الأسباب رأيت أن أبين للمسلمين هدي الإسلام في تسمية المواليد وأهميتها، وأنها ذات خطر شديد المرمى، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وإن الأمر سهل ميسور - ولله الحمد - فلا يحتاج إلى بحث ولا قواميس، ولا معاجم، إذ هو أمر التقت فيه دلالة الشرع مع سلامة الفطرة، فما على المسلم إلا أن يعبد اسم مولوده باسم من أسماء الله تعالى، أو يدير فكره ونظره في محيط أسماء أنبياء الله ورسله الصالحين من عباده من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ممن اهتدى بهديهم، ونحو ذلك مما يجري على سنن لسان العرب، فيختار ما لا يأباه الشرع، وإن ضاقت عليه الدائرة، فليسترشد بعالم يعرف جودة رأيه، وصفاء اعتقاده، وسلامة ذوقه وحسب، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرضون أولادهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا دليل على مشروعية مشورة أهل العلم وطلبته في ذلك.

وهذه أيضاً واحدة من وسائل الربط بين العلماء وعامة المسلمين.

بعد هذه المقدمة الكاشفة عن معالم التسمية ودوافع الكتابة فيها أسوق إليك الهدي النبوي في تسمية المولود ، محفوفاً بنصوصه الشرعية ، وقد التزمت أن لا أورد إلا حديثاً صحيحاً. وهي معقودة في عشرة أصول.

وليسمح لي الناظر فيه من سياق الأساليب الزجرية، فإن مقارعة الظـواهر التقليدية الفاشـية دعت إلى هـذا، عسى أن تتم اليقظة لمجافاتها والضرب دونها بسور ليس له بـاب راجيـاً من الله تعـالى أن يلاقي هـذا الكتـاب نفوسـاً طيبة مطمئنة راغبة في الخـير، فتستفيد منه وتفيد، وما أنا فيه إلا كما قيل : لأبلي عذراً أو لأبلغ حاجة .\*.\*.\*. ومبلغ نفس عذرها مثل منجح بارك الله لك أيها المسلم في مولودك فشكرت الوهاب وبورك في الموهوب. 1 الموهوب. 1 والله ولي التوفيق والسداد 2

## الأصول المهمة في الأسماء

□□ **الأصل الأول:** في أهمية الاسم وآثـاره على المولـود ووالديه وأمته

وجائز اجتماع المعنيين في خصوص تسمية الادميين من المسـلمين ، فيكون الاسم من العلامة السامية العالية . وجمعه على : أسماء، وأسام، وأسامي.

 $^{1}$  - انظر : " معجم المناهي اللفظية ( ص 358 ) لراقمه ، ففيه فائدة تبين أصل " شكرت الوهاب " ......

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر في أبحاث هذا الكتاب: " تحفة المودود " ( ص 49 و 101 و 114) ، و " مفتاح دار السعادة ( ص 259، 767، 608) و ، " الوابل الصيب " ( 2040) و " زاد المعاد " (2/333) -340. الارناؤوط ) ، جميعها لابن القيم. وانظر ايضاً : " فهرس الفتاوي " (  $^{2}$  -10, 1044) الشيخ الإسلام و " فتح الباري " (  $^{2}$  -10/562) لابن الحجر، و " وكنز وانظر ايضاً : " فهرس الفتاوي " (  $^{2}$  -10, 1044) الشيخ الإسلام و " فتح الباري " (  $^{2}$  -10/641) لابن الحجر، و " وكنز العمال " (  $^{2}$  -10/14 (  $^{2}$  -10/14) الشيخ الإسلام و " ففسير القرطبي " (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -10/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/41 (  $^{2}$  -11/4

فحقيقة الاسم للمولود : التعريف بـه، وعنونته بما يمـيزه على وجه يليق بكرامته آدمياً مسلماً.

ولهذا اتفق العلماء على وجوب التسمية للرجال والنساء. <sup>1</sup> وعليـه، فـإذا لم تكن تسـمية، بقى المولـود مجهـولاً غـير معلـوم، مختلطاً بغيره غير متميز، إذ الاسم يحـدد المولـود ويمـيزه ويعـرف به.

وانظر كيف كان الإسناد عند المحدثين إذا جـاء فيه من أيهم اسـمه أو أهمل ، صار السند من قسم الضعيف حتى يعرف، للوقوف على حاله.

فإذا ناقض الأب هـذه الحقيقة الشـرعية، فعـدل إلى اختيـار اسم لا يقره الشرع ولا يسعه لسـان العـرب، أحـدث هـذا الاختيـار صـراعاً وتناقضــاً بين كرامته آدميــاً مســلماً وبين عنوانه الــذي لم يحسن اختياره.

فمن حقيقته هذه نعرف أهميته، ولماذا يقترن بها من أوليات مهمة. فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام.

والاسم أول صفة تميز في بني جنسه.

والاسم أول فعل يقـوم به الأب مع مولـوده مما له صـفة التـوارث والاستمرار.

والاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة.

فُمن حقيقَتُه وَأُولَياتُهُ تبدُو أَهميتُهُ، ويزيد في ظهورها أن الاسم مع أنه أمر معنوي لا ثمن له يدفع مقابل الاختيار، فهو ينافس المال في المحافظة عليه، وعدم التفريط به، والمنازعة في تحويره والاعتداء عليه.

قال الجاحظ : "كان عندنا حارس يكني أبا خزيمة فقلت يوماً وقد خطر على بالي : كيف اكتني هذا العلج الألكن بأبي خزيمة ؟ ثم رأيته فقلت له : خبرني عنك، أكان أبوك يسمى خزيمة ؟ قال: لا . قلت : فلك ابن يسمي فزيمه؟ قال: لا . قلت : فلك ابن يسمي خزيمه؟ قال: لا . قلت: فكان لك مولى يسمى خزيمه؟ قال: لا . قلت: فكان في قريتك رجل صالح أو فقيه يسمى خزيمة ؟ قال : لا . قلت : فلم اكتنيت بأبي خزيمة وأنت علج ألكن، وأنت فقير، وأنت فقير، وأنت غلم الكنية من بين جميع الكنى ؟ قال : ما يدريني ؟ قال : فتبيعها

8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> " مراتب الإجماع لابن حزم " (ص154).

الساعة بدينار وتكتني بأي كنية شـئت ؟ قـال : لا والله ، ولا بالـدنيا وما فيها ". <sup>1</sup>

فيا أيها المسلم! أكرر مؤكداً ، وبالحق مـذكراً: إن الاسم عنـوان المسمى في المسمى في المسمى في المسمى في المسمى الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن المولود يعرف من اسـمه في معتقـده ووجهته ، بل اعتقـاد من اختـار له هـذا الاسم ومدى بصيرته وتصوره.

فاسم المولود وعاء لـه، وعنـوان عليـه، فهو مرتبط بـه، ومن خلال دلالته يقوم المولود ووالده وحـال أمتـه، وما هنالك من مثل وأخلاق وقيم، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمسـمى، وهــذا أمر قــدره العزيز العليم، وألهمه نفـوس العبـاد ، وجعله في قله مم.

وقلَ أَن يوجد لقب مثلاً إلا وهو يتناسب أو يقارب مع الملقب به. ومن المشهور في كلام الناس : الألقاب تنزل من السماء، فلا تكـاد تجد الاسم الغليظ الشنيع إلا على مسمى يناسبه وعكسه بعكسه. ومن المنتشر قولهم : " لكل مسمى من اسمه نصيب " .. وقيل :

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب .\*.\*.\*.\*. إلا ومعناه في اسم منه أو لقب

والأسماء قـوالب للمعـاني ودالة عليهـا، ولهـذا، فمن أصـول لسـان العرب : أن المعنى يؤخذ من المبنى ويدل عليه.

وِلهذا نرى - كِما قال ابن القيم رحمِه الله تعالى - :

أكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم، وأكثر الشـرفاء والعلية أسـماؤهم تناسبهم.

ولهـذاْ كٰـان بعض النـاس إذا رأى شخصـاً، تخيل اسـمه، فكـان كما تصور، فلا يكاد يخطئ.

فحقًاً إن للأسـماء تـأثيرات في المسـميات، في الحسـن، والقبح، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة.

فَأَحسن أَيها الْمسَـلم - بـارك الله فيما رزقك - إلى مولـودك وإلى نفسك وإلى أمتك باختيار الاسم الحسن في لفظه ومعناه.

أ - " الحيوان " للجاحظ (3/28). وخزيمة : تصغير ( خاِزم ) وهو الذي يسيطر على الأمور.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - وفي " المؤتلف والمختلف " (2/977) للدارقنطي أثر عن صحابي فيه أنه كتب على باب داره اسمه، فهذا أصل لما يفعله الناس اليوم.

وإن حسن الاختيار يدل على أكثر من معنى، فهو يـدل على مـدى ارتبـاط الأب المسـلم بهـدي النـبي صـلى الله عليه وسـلم، ومـدى سلامة تفكيره من أي مـؤثر يصـرفه عن طريق الرشد والاسـتقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن.

وبالجملة، فهو الرمز الذي يعبر عن هوية من اختار الاسم والمعيار

الدقيق لثقافته.

ومن الدارج في كلام الناس: " من اسمك أعرف أباك ". والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها، ويكون الوليد مباركاً فيذكر اسمه بالمسمى عليه من نبي أو عبد صالح، ليحصل على فضل الدعاء والاقتداء بهدي السلف الصالح، فتحفظ أسماؤهم ، ويذكر بأوصافهم وأحوالهم، وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها.

وفيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة، فإنه حين يشب عن طوقه، ويميز بين خمسة وستة، ويكون في سن التساؤلات ( السابعة من عمره )، يبدو هذا السؤال : على ما سميتني يا أبتاه ؟ ولماذا اخترت هذا الاسم ؟ وما معناه ؟ حينئذ يقع الأب في غمرة السرور إن كان أحسن الاختيار، أو يقع في ورطة أمام ابنه القاصر عن سن البلوغ، فتنكشف ضحالة الأب، وسخف عقله، فكان الأب من أول مراحل تربيته لابنه يلبسه لباساً أجنبياً عنه، ويضعه في وعاء لا يلائمه، وهذا انحراف عن سبيل الهدى والرشاد، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه......." حديث.

وبالجملة ، فالاسم هو الوعاء الذي يستقر في مشموله المولود، فإذا استكملت اسمه الثلاثي مثلاً ، حصل لك التصور الأولى عنه، وتسابقت إلى ذهنك دلالات هذه الأسماء لتكييف هذا الإنسان وتقويمه.

وَإِذا كانت هذه من آثـار الاسم على الولد ووالـده، فـانظر من وراء هـذا مـاذا يلحق الأمة من تكـثيف هـذه الأسـماء المحرمـة، وبخاصة الغربية منها :

10

<sup>.</sup> ومسلم ( 2658) ، عن أبي هريرة.  $^{1}$ 

فللاسم تأثير على الأمة في سلوكها وأخلاقياتها على حد قول النبي صـلى الله عليه وسـلم : " من سن في الإسـلام سـنة حسـنة، فله أجرها وأجر من عمل بها .. ". ِ2

ويعطي ًرؤية واضحة لمدى تأثير التموجات الفكرية والعقدية على الأمة وانحسارها عن أخلاقياتها وآدابها.

ومــاذاً من اســتيلَّاء العجمة علَيها ومــاذا اســتيلاء العجمة عليها ومداخلة الثقافات الوافدة لها؟

وماذا من انقطاع حبل الاتصال في عمود النسب عند نكث اليد من الصبغة الإسلامية: الأسماء الشرعية؟

ثم هو - بعد - من علائم الأمة المغلوبة بعقدة النقص والاستيلاء عليها، إذ النفس مولعة أبدا بالاقتداء بالمتغلب عليها، كالعبد المملوك مع سيده

ثم هو أيضاً يـدل على أن الأمة ملقى حبلها على غاربهـا، وأن ليس فيها رجال يطفئـون جـذوة ما تعـاظم في صـدورهم من شـأن ذلك الغالب الفاجر.

وبناء على ما تقدم ، صار حسن الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية.

ويأُتيك بيانه في الأصلين الخامس والسادس.

### □ الأصل الثاني: في وقت التسمية

جاءت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسـلم في ذلك على ثلاثة وجوه :

- 1 تسمية المولود يوم ولادته.
- 2 تسميته إلى ثلاثة أيام من ولادته.
  - 3 تسميته يوم سابعه.

وهـذا اختلاف تُنـوع² يـدل على أن في الأمر سـعة والحمد لله رب العالمين.

## □ الأصل الثالث: التسمية حق للأب

 $^{2}$  - انظر في أنواع الاختلاف : " شرح العقيدة الطحاوية " (ص 514 ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - قطعة من حديث رواه مسلم (1017) عن جرير بن عبد الله البجلي.

لا خلاف في أن الأب أحق بتســــمية المولــــود، وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب.

وبنــاءً على ذلك فعلى الوالــدة عــدم المشــادة والمنازعــة، وفي التشاور بين الوالدين ميـدان فسـيح للتراضي والألفة وتوثيق حبـال الصلة بينهم.

كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده.

# ☐ **الأصل الرابع:** المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه

كما أن التسمية من حق الأب، فإن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى بأبيه لا بأمه، فيقال في إنشاء التسمية: فلان ابن فلان، فلا يقال: ابن فلانة، ويقال في دعاءه ومناداته والإخبار عنه: يا ابن فلانة أن قال الله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) [الأحزاب:5].

والدعاء يستعمل استعمال التسمية، فيقال: دعوت ابني زيدًا، أي: سميته، قال الله تعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) [ النور: 63]، وذلك خطاب من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد! أي: قولوا: يا رسول الله! يا نبى الله!

ولهذا يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم: فلان ابن فلان، كما ثبت الحديث بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان ". رواه البخاري وترجم عليه بقوله: " باب ما يدعى الناس بآبائهم"<sup>2</sup>

 $<sup>^{1}</sup>$  - وللفائدة : صنف الفيروز أبادي رسالة سماها " تحفة الأبيه في من ينسب إلى غير أبيه " طبعت ضمن " نواد المخطوطات " ( 110-1/101 ) بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.

<sup>-</sup> تنبيه : كل حديث جاء فيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم ، فلا يصح، وبينته في : التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث.

والحديث في " صحيح مسلم (1735) أيضاً.

وهـذا من أسـرار التشـريع، إذ النسـبة إلى الأب أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، لأن الأب هو صاحب القوامة على ولـده وأمه في الـدار وخارجها، ومن أجله يظهر في المجـامع والأسـواق، ويـركب الأخطار في الأسـفار لجلب الـرزق الحلال والسـعي في مصـالحهم وشئونهم، فناسبت النسبة إليه لا إلى ربـات الخـدور، ومن أمـرهن الله تعالى بقوله: ( وقرن في بيوتكن ) [ الأحزاب: 33 ].

## ☐ **الأصل الخامس :** في حسن الاختيار

يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون : حسناً، عذباً في اللسان، مقبولاً للأسماع، يحمل معنى شريفاً كريماً، ووصفاً سابقاً خالياً مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته ، مثل : لوثة العجمـة، وشوائب التشبه، والمعاني الرخوة.

ومعنى هذا أن لا تختار اسماً إلا وقد قلبت النظر في سلامة لفظه، ومعنـــاه ، على علم ووعي وإدراك، وإن استشـــرت بصـــيراً في سلامته مما يحذر، فهو أسلم وأحكم.

ما الجاري قولهم : حق الولد على والده أن يختار له أمة كريمـة، وأن يسميه اسماً حسناً وأن يورثه أدباً حسناً. والأسماء المشروعة رتب ومنازل، وإليك بيانهاً في الأصل الآتي :

# □ الأصل السادس: في مراتب الأسماء استحبابا وجوازاً

هي في الاستحباب والجواز رتب ومنازل على الترتيب الآتي : 1 - استحباب التسمية بهذين الاسمين : عبدالله، وعبدالرحمن، وهما أحب الأسماء إلى الله تعالى ، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وذلك لاشتمالهما على وصف العبودية التي هي الحقيقة للإنسان.

وقد خصـهما الله في القـرآن بإضـافة العبودية إليهما دون سـائر أسـمائه الحسـني، وذلك في قوله تعـالي: ( وأنه لما قـام عبد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - وفي ذلك حديث لا تصح ، فانظر : " السلسلة الضعيفة " (رقم 199 ) ، و " إتحاف السادة المتقين " ( 6/317-318)

الله يدعوه ) [ الجن : 19 ]، وقوله سبحانه : ( وعباد الرحمن ) [الفرقان :63]، وجمع بينهما في قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء: 110].

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عمه العباس: عبدالله

رضي الله عنهما.

وفي الصـحابة رضي الله عنهم نحو ثلاثمائة رجل كلاً منهم اسـمه عبدالله، وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة : عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما.

2 - ثم اســتحباب التســمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحســنى ،مثل : عبدالعزيز ، عبدالملك ، وأول من تسمى بهما ابنا مروان بن

الحكم.

والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين، وهذا محض عدوان واعتداء (وهذا شأنهم في مجموعة من الأسماء، منها: سائر أسماء بني أمية مثل: معاوية، ويزيد، ومروان، وهشام...، وقد حرموا أنفسهم من التسمي باسم عبدالرحمن، لأن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو عبدالرحمن بن ملجم).

تعالى.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الهـروي رحمه الله تعالى قد سـمى أهل بلـده بعامة أسـماء الله الحسـنى، قـال : وكذلك أهل بيتنا.

والحمد لله، قل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفيه من هذه الأسماء الكريمة المعبدة باسم الله تعالى، أو المحمدة أباسم من أسماء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا قلرأت عملود النسب لأي علم من أعلام المسلمين في كتب التراجم، وجدت الأمر كذلك، فلنكن هكذا، ولنصل الخلف بهدي السلف.

<sup>-</sup> تنبيه : وأما ما يروى : "خير الأسماء ما عبد وحمد" ، فلا يصح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تراه في : " المقاصد الحسنة " ( 90 و 90 ) ، "الدرر المنتثرة" ( 90 ).

3 - التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله ، لأنهم سادات بني آدم وأخلاقهم أشـرف الأخلاق وأعمـالهم أزكي الأعمـال ، فالتسـمية بأسمائهم تذكر بهم وبأوصافهم وأحوالهم.

ُوقد أجمَّعُ العلمَـاْءُ عَلَى جـواْز التَسـَميْةُ بها¹، إلا ما يـؤثر عن أمـير المؤمــِنينٍ عمر بن الخطـــاب رضي الله عنه من أنه كتب : " لا

تسمّوا أحداً باسم نبي " رواه الطبري2ُ.

وهـذا النهي منه رضي الله عنه لئلا يبتـذل الاسم وينتهـك، لكن ورد ما يـدل على رجوعه عن ذلـك، كما قـرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،³ .

والتسمية ببعضها منتشرة في صدر هذه الأمة وسلفها ، وقد سـمى النــبي النه باسم أبيه إبــراهيم ، فقــال الله الدلي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم. وبه سـمى صـلى الله عليه وسـلم أكـبر ولد أبي موسى رضي الله عنه.

وعن يوسف بن عبدالله بن سلام، قال " سـماني النـبي صـلى الله عليه وسلم يوسف " رواه البخاري في "الأدب المفـرد " والترمـذي في " الشمائل "، وقال ابن حجر : " سنده صحيح " <sup>4</sup> وأفضل أسـماء الأنبيـاء : أسـماء نبينا ورسـولنا محمد بن عبد الله

وأفضل أسماء الأنبياء : أسماء نبينا ورسولناً محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين أجمعين.

وبعد الإجمـاع على جـواز التسـمية باسـمه صـلى الله عليه وسـلم اختلف العلمـــاء في حكم الجمع بين اســمه وكنيته : محمد أبو القاسم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه ": انتهى5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - " شرح مسلم " للنووي ( 8/437) ، وانظر : " مراتب الإجماع " ( ص 154 –155).

 $<sup>^{2}</sup>$  - انظر : " فتح الباري " ( 573 و 579 .

<sup>3 - &</sup>quot; فتح الباري " ( 10/573 ).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - " فتح البار*ي* " ( 10/578 ).

<sup>5 - &</sup>quot; زاد المعاد " ( 2/347 " ( 347 – ط . الأرناؤوط ).

وعن هذا المبحث انظر : " زاد المعاد " ( 344/2-348) ، و " تحفة المولود " ( ص136-144) و " فتح الباري " ( 774-10/571).

فائدة : أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة : آدم ، وصالح ، وشعيب ومحمد فهذه الأربعة عربية، أما ما سواها من أسماء الأنبياء فهي معربة ، لكونها منقولة إلى العربية في عصر الاستشهاد، ولهذا نرى قول علماء اللغة بعد اللفظ المعرب : " وقد تكلمت به العرب " ، والله أعلم.

وهاهنا لطيفة عجيبة، وهي أن أول من سمى أحمد بعد النبي صـلي الله عليه وسلم هو : أحمد الفراهيدي البصري والد الخليل صــاحب العروض $^{1}$  والخليل مولود سنة ( 100هـ).

4 - التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين، فقد ثبت من حديث المغــيرةِ بن شـِـعبة رضي الله عنه عن النــبي 🏿 : " أنهمُ كــانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصِالحين من قبلهم " رواه مسلم.

وصحابة رسول الله 🏻 هم رأس الصـالحين في هـذه الأمـة، وهكـذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وقد كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرًا لطيفا في ذلك ، فهذا الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه سمى ولـده -وهم تسـعة - بأسـماء بعض شـهداء بـدر رضي الله عنهم، وهم : عبدالله ، المنذر، عروة، حمزة، جعفر، مصعب، عبيدة، خالـد، عمر<sup>2</sup>

وهكذا يوجد في المسلمين من سمي أولاده بأسماء الخلفاء الأربعة الراشــدين رضي الله عنهم : عبدالله ( أبو بكر )، عمــر، عثمــأن، علي، رضي الله عنهم، ومن سـمى بناته بأسـماء أمهـات المؤمـنين زوجّات النبّي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ... 5 - ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفاً صادقاً للإنسان بشروطه

وادابه، وإليك بيانها في الأصل بعده.

# □ الأصل السابع: في شروط التسمية وآدابها

من نصـوصِ السـنة، أمـرِاً ونهيـاً ودلالة وإرشـاداً، وبمقتضى قواعد الشريعة وأصولها، يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة الشـرعية متى توفر فيه هذان الشرطان :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - "الأنساب" (9/257) للسمعاني ، "تبصير المنتبه" لابن حجر (1/3) و "ذكر الخلاف" ، "الوسائل" للسيوطي (ص86). وفيه "القول البديع" (109-110) للسخاوي لطيفة تاريخية أخرى.

الأول : ۚ كُلُّ حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد ، أو النهي عن التسمية بهما، فكلها لا يصح منه شئ، ين النبي صلى الله عليه وسلم ، وٍلان بكير البغدادي (ت388هـ) كتاب " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " طبع عام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وٍلان بكير البغدادي (ت388هـ) كتاب " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " طبع عام 1961م ، فيه ستة وعشرون حديثاً لِا يصح منها شئ.

الثاني : حديث عقيلً بن شَبيَب عن أبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تسموا بأسماء الأنبياء ...) ، وفيه : " وأصدقها حارث وهمام " الحديث رواه : أحمد ( 4/345) ، وأبو داود في كتاب الأدب من " السنن " (رقم 4950 ) ، وُهو معل بجهالة عقيلُ، وكذا عند بعضهم بالإرسال، للخلافِ في صحبة الجشمي.

ورواه النسائي ( 6/218 -219 ) بلفظ أحمد بطوله دون قوله : " وأصدقها ...ِ).

<sup>ُ</sup>ومَنَ هذا نعلمٌ ما في " ارواء الغليل " ( 4/208-209) من تُساهل فَي عزو الألفاظ. وقد نبه فيه إلى وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعزو حديث الجشمي إلى " صحيح مسلم ". انظر " مجموع الفتاوي : ( 1/379).

وترى ُفي "الصَّحيحة " (904و 1040) شواهد تقوي الحديث بتمامه.

**الشـرط الأول:** أن يكـون عربيـاً، فيخـرج به كل اسم أعجمي، ومولد ودخيل على لِسان العرب.

الشرط الثاني: أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعاً، ويخرج بهذا كل اسم محرم أو مكروه، إما في لفظه أو معناه أو فيهما كليهما، وإن كان جارياً في نظام العربية، كالتسمي بما معناه التزكية، أو المذمة، أو السب، بل يسمى بما كان صدقاً وحقاً.

قال الطبري رحمه الله: "لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص، ولا يقصد بها حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم، فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعى به صاحبه كان صدقاً ".

قال : " وقد غير رسول الله  $\square$  عدة أسماء " انتهى.  $^1$  وللأسماء أيضا جملة أداب يحسن أخذها بالاعتبار ما أمكن :

1ً - الحرص على اختيار الاسم الأحب فالمحبوب حسبماً سبق من بيان لمراتبه في الأصل السادس.

2 - مراعاة قلة حروف الاسم ما أمكن.

3 - مراعاة خفة النطق به على الألسن.

4 - مراعاة التسمية بما يسرع تمكنه من سمع السامع.

5 - مراً عام الملائمية، فلا يكون الاسم خارجاً عن أسماء، أهل طبقته وملته وأهل مرتبته.

وهـذا أدب مهم رفيـع، وإحسـاس مرهف لطيـف، نبه عليه العلامة الماوردي رحمه الله في كتابه "نصيحة الملوك". (ص167) فقال : " فــإذا ولد المولــود ، فــإن من أول كراماته له وبــره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شــريفة،فــإن للاسم الحسن موقعــاً في النفوس مع أول سماعه.

وكذلك أمر الله عباده، وأوجب عليهم أن يدعوه بالأسماء الحسنى : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) [ الأعراف : 180 ]، وأمر أن يصفوه بالصفات العلى، فقال : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) [ الإسراء : 110].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - من " فتح الباري " لابن حجر (10/476) ، وعنه في " السلسلة الصحيحة " ( برقم 216 )، وانظر أيضاً : " فتح الباري " ( 10/585) ، و " تهذيب الآثار " ( 4/162) للطبري.

واختار النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أولاده اختياراً، وآثرها إيثاراً ، ونهى عليه السلام أن يجمع أحد من المسلمين بين اسمه وكنيته، وقال : " أحب الأسماء عند الله عبدالله وعبدالرحمن ".

وإنما جهةِ الاختيار لذلك في ثلاثِة أشياء :

منها: "أن يكون الاسم مأخوذاً من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين ، كما قد روينا عنه في أن أحب الأسماء إلى الله عبدالله وأمثاله.

ومنها : أن يكون الاسم قليل الحروف، خفيفاً على الألسـن، سـهلاً في اللفظ، سريع التمكن من السمع، قال أبو نواس في هذا الاسم

•

فقلنا له ما الاسم قال سموأل .\*.\*.\*.\*. على أنني أكني بعمرو ولا عمرا

وما شرف تني كنية عربية .\*.\*.\*.\*. ولا أكسبتني لا ثناء ولا فخـراً

ولكنها خفت وقلت حروفها .\*.\*.\*.\*. ولست كأخرى إنما جعلت وقرا

فـــأخبر - كما تـــرى - أنه اختارها على بغضه لأهلها ، لقلة حروفها وخفتها على اللسان وفي السمع.

ومنها : أن يكون حسناً في المعنى، ملائماً لحال المسمى، جارياً في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته " انتهى كلام الماوردي. وهذا بمعنى ما تقدم في فواتح هذا الكتاب : أن الاسم كالثوب، إن قصر شان، وإن طال شان.

فمراًعاة أسماًء أهل طبقته وقبيلته ربط أسري والتحام عائلي. ومراعاة أسماء أهل ملته ربط دينِي عقدي.

وَمراً عاة أسماء أهل مرتبته ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلها، حتى لا يتندر به.

فهذه اللفتة ًالنفسية من الماوردي رحمه الله تعالى أذكر بها عــرب هــذه الجزيــرة للابتعــاد عن هــذه الأســماء الــتي لا تليق بخصــوص قيمهم، وأن من الأسماء ما يستملح على الصغير ثم إذا كبر صار مشيناً، كالثوب القصير على الطويل.

وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحيى : ( لم نجعل له من قبل سميا ) [ مريم : 7 ]، قال القرطبي رحمه الله تعالى : " وفي هذه الآية دليل وشاهد أن الأسامي السنع - أي : الجميلة - جديرة بالأثرة، وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية، لكونها أنبه وأنزه، حتى قال القائل :

سنع الأسـامي مسبلي أزر .\*.\*.\*.\*.\*. حمـرٍ تمس الأرض بالهـدب

وقال رؤبة للنسابة البكـرى وقد سـأله عن نسـبه : أنا ابن العجـاج. فقال : قصرت وعرفت " انتهى¹

# ☐ **الأصل الثامن:** في الأسماء المحرمة

دلت الشـريعة على تحـريم تسـمية المولـود في واحد من الوجـوه الآتية :

1 - اتفق المسلمون على أنه² يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك ، مثل : عبد الرسول، عبد النبي ، عبد على، عبد الحسين، عبد الأمير ( يعني : أمير المؤمنين علي بن أبي طيالب رضي الله عنه )، عبد الصاحب ( يعني : صاحب الزمان المهدي المنتظر )، وهي تسميات الروافض.

وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله تعـالى ، مثل : عبد العزى، عبد الكعبة ، عبد شمس، عبد الحارث.

ومن هذا الباب : غلام الرسول، غلام محمـد أي : عبد الرسـول ... وهكذا.

والصحيح في عبد المطلب المنع.

ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك مثل: عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجـود، عبد

 $<sup>^{1}</sup>$  - " تفسير القرطبي " (11/83).

<sup>2 - &</sup>quot; مراتب الإجماع " (ص154) ، " مجموع الفتاوى " (1/378-379).

المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب ... فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين :

من جهة التسمية الله بما لم يـرد به السـمع، وأسـماؤه سـبحانه توفيقية على النص من كتاب أو سنة.

والجهة الثانية التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رســوله صــلي

الله عليه وسلم .

2 - التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فلا تجوز التسمية باسم يختص به الـرب سـبحانه، مثل : الـرحمن، الـرحيم، الخـالق، البارئ ... وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية

وفي القرآن العظيم : **( هل تعلم له سمياً )** [مـريم : 15]، أي  $^{1}$ لا مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرحمن

3 - التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم<sup>2</sup>.

والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها. وقد عظمت الفتنة بها في زماننــا، فيلتقط اسم الكــافر من أوربا وأمريكا وغيرهما، وهـذا من أشد مـواطن الإثم وأسـباب الخـذلان، ومنها : بطرس، جرجس ـ جورج، دیانا، روز، سـوزان ... وغیرها مما سبقت الإشارة إليه.

وهذا التقليد للكافرين في التسـمي بأسـمائهم، إن كـان عن مجـرد هـوي وبلادة ذهن، فهو معصـية كبـيرة وإثم، وإن كـان عن اعتقـاد أفضليتها على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمـان، وفي كلتا الحـالتين تجب المبـادرة إلى التوبة منهـا، وتغييرها شرط في التوبة منها.

4ً - التسمى بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات، العزى، إساف، نائلة، هبل...

5 - التسمي بالأسماء الأعجمية، تركية، أو فارسية أو بربرية أو غيرها مما لا تتسع لغة العرب ولسانها، ومنها : ناريمـان، شـيريهان، نیفین، شادی - بمعنی القرد عندهم - جیهان.

وأما ما ختم بالتاء، مثل: حكمت، عصمت، نجدت هبت، مرفت، رأفت ... فهي عربية في أصـــلها، لكن ختمها بالتـــاء الطويلة

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر : " تفسير القرطبي " ( 11/130).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر : " أحكام أهل الذمة " (7/768-769) مهم.

المفتوحة - وقد تكـــون بالتــاء المربوطة - تتريك لها أخرجها عن عربيتها، لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء.

والمختومة بالياء مثل: رمـزي، حسـني، رشـدي، حقي، مجـدي، رحائي هي عربية في أصلها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهـذا المبـنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسـبة العربية مثل: ربعي، ووحشـي، وسـبتي ( لمن ولـدت يـوم السـبت )، ولا ياء المتكلم، مثل: كتابي، بل ياء الإمالة الفارسية والتركية. أ

وأما لفظ ( فقي ) في مصر، فهو عندهم مختصر ( فقيه ).

ومن الأسماء الفارسـية ما ختم بلفظ ( ويه )²، مثل : سـيبويه، وقد أحصى بعضهم اثنين وتسعين اسماً مختومة بلفظ ( ويه )³

وفي اللغة الْأردية يُقحَمون الياء في وسط الكلمة علامة للتأنيث، فيقولون في رحمن : ( رحيمن )، وفي كريم : ( كريمن ) ...

6 - كُلَّ اسَّمَ فيه دعوى ما ليس للمسمَّى، فيحمَّل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال.

ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أخنع اسم عند الله رجل تســـمى ملك الأملاك ..." الحــــديث، متفق عليه.

ومثله قياسا على ما حرمه الله ورسوله : سلطان السلاطين، حاكم الحكام ، شاهنشاه 4، قاضي القضاة.

وكــذلك تحــريم التســمية بمثل : سـيد النــاس، سـيد الكــل، سـيد السادات، ست النساء.

ويحرم إطلاق ( سيد ولد آدم ) على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وَفي حَـديث زينب بنت أبي سـلمة رضي الله عنها أن النـبي صـلى الله عليه وسلم قال: " لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم " رواه مسلم.

<sup>- &</sup>quot; مجلة مجمع اللغة العربية بمصر " (18/54) و " أسماء الناس " (1/151) ، " أسماؤنا " (ص35) : " قطوف لغوية" (ص.180).

 $<sup>^{2}</sup>$  - ومن اللطائف هنا إيراد ما ذكره العلماء في ترجمة نفطويه الإمام اللغوي من أنه قيل فيه : أو قب الله بند الماء الم

أُحرقُه الله بنصفُ اسمُهُ وفي " الوافي بالوفيات " (6/131) فوائد لطيفة متعلقة بـ ( ويه) في الأسماء الفارسية وطريقة نطقها.

أنظر كُتاب " سَيبويه إمام النحاة " " (ص20-24) من مطبوعات المجمع العلمي العراقي عام 1398هـ.  $^{ ilde{5}}$ 

7 - قال ابن القيم : " التسمية بأسماء الشياطين، كخنزب، والولهان، والأعور، والأجدع<sup>5</sup> وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك.

## □ الأصل التاسع: في الأسماء المكروهة

يمكن تصنيفها على ما يلي :

1 - تكره التسمية بما تنفر منه القلوب، لمعانيها، أو ألفاظها، أو لأحدهما، لما تثيره من سخرية وإحراج لأصحابها وتأثير عليهم، فضلاً عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء:

ومنها : حرب، مرة، خنجـر، فاضح، فحيـط، حطيحـط، فـدغوش ... وهذا في الأعراب كثـير، ومن نظر في دليل الهواتف رأى في بعض الجهات عجباً !

ومنها : هيام و سهام، بضم أولهما : اسم لداء يصيب الإبل.

ومنها : رحاب وعفلق، ولكل منهما معنى قبيح.

ومنها : نادية، أي : البعيدة عن الماء.

2ً - ويكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة شهوانية، وهذا في تسمية البنات كثير، ومنها : أحلام، أريج، عبير، غادة ( وهي الـتي تتنفى تيهًا ودلالاً )، فتنة، نهاد، وصال، فاتن، ( أي : بجمالها )، شادية، شادي ( وهما بمعنى المغنية )²

3 - ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين من الممثلين والمطربين وعمار خشبات المسارح باللهو الباطل.

وُمنظــُواهْر ُفــراُغ بعض النفــوس من عُــَزة الإِيمــان أنهم إذا رأوا مســرحية فيها نســوة خليعــات، ســارعوا متهــافتين إلى تســمية مواليدهم عليهـا، ومن رأى سـجلات المواليد الـتي تـزامن العـرض، شاهد مصداقية ذلك ... فإلى الله الشكوي.

4 - ويكره التسمية بأسمًاء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، كمثل ( ظالم بن سراق ) فقد ورد أن عثمـان بن أبي العـاص امتنع عن تولية صـاحب هـذا الاسم لما علم أن اسـمه هكـذا ، كما في " المعرفة والتاريخ " ( 3/201) للفسوي.

. و " تربية الأولاد في الإسلام " (  $^{2}$  انظر : " السلسلة الصحيحة " (  $^{2}$  (  $^{2}$  ) ، و " تربية الأولاد في الإسلام " (  $^{2}$ 

 $<sup>^{5}</sup>$  - " تحفة المودود " ( ص117 ) ، وبعض هذه الأسماء وردت ِبأحاديث ضعيفة.

5 - وتكـره التسـمية بأسـماء الفراعنة والجن : ومنها : فرعـون قارون ، هامان ...

6 - ومنه التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة، كمثل: (خبية بن كناز)، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال عنه: "لا حاجة لنا فيه، فهو يخبئ وأبوه يكنز" كما في "المؤتلف والمختلف" (4/1965)

للدار قطني.

7 - ويكرة التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، ومنها التسمية بما يلي : حنش، حمار، قنفذ، قنيفذ قردان، كلب، كليب... والعرب حين سمت أولادها بهذه، فإنما لما لحظته من معين حسن ميراد : فيالكلب لما فيه من اليقظة والكسب، والحمار لما فيه من الصبر والجلد، وهكذا ... وبهذا بطل غمز الشعوبية للعرب كما أوضحه ابن دريد وابن فارس وغيرهما.

8 - وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ ( البين) ولفظ ( الإسلام ) مثل : نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام ... وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام )<sup>1</sup>، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب ، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم<sup>2</sup>، والأكثر على الكراهة، لأن منها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه، وكانت في أول حدوثها القاباً زائدة عن الاسم ، ثم استعملت أسماء.

وقد يكـُون الاسم من هـذه الأسـماء منهيـاً عنه من جهـتين مثل: شهاب الدين ، فإن الشهاب الشـعلة من النـار، ثم إضـافة ذلك إلى الـدين، وقد بلغ الحـال في إندونيسـيا التسـمية بنحو: ذهب الـدين، ماس الدين!.

وكان النـووي رحمه الله تعـالى يكـره تلقيبه بمحـيي الـدين، وشـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقـول " لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر "3

وقد بيّنت ذلك في " معجم المناهي " و " تغريب الألقاب ".

<sup>- &</sup>quot; تحفة المودود " ( ص136 ) ، " السلسلة الصحيحة " ( رقم 216 ) ، " تغريب الألقاب العلمية ".  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر : " شرح ابن علان للأذكار " ( 6/130).

وأول من لقب الإسلام بذلك هو بهاء الدولة ابن بويه ( ركن الدين ) في القرن الرابع الهجري $^4$ .

ومن التغالي في نحو هـذه الألقـاب : زين العابـدين، ويختصـرونه بلفظ ( زينل ) ، وقسام علي ، ويختصرونه بلفظ ( قسملي ).

وهكذا يقولون - وبخاصة لدى البغاددة - في نحو : سـعد الـدين، عز الدين، علاء الدين : سعدي، عزي، علائي.

والرافضة يذكرون أن النبي صـلي الله عليه وسـلم سـمي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعـالي : سـيد العابـدين، وهــذا لا أصل لــه، كما في : " منهــاج الســنة " ( 4/50 )، و ' الموضوعات " لابن الجوزي (2/44-45)، وعلى بن الحسين من التابعين، فكيف يسميه إلنبي صلى الله عليه وسلم بذلك ؟!

فقاتل الله الرافضة ما أكذبهم وأسخف عقولهم!

ومن أسوأ ما رأيت منها التسمية بقولهم : جلب اللـه، يعـني : كلب الله ! كِما في لهجة العراقيين، وعند الرافضة منهم يسـمِونه: جِلب علي، أي: كلب علي ! وهم يقصــدون أن يكــون أمينــا مثل أمانة الكلب لصاحبه.

9 - وتكره التسمية بالأسماء المركبة ،مثل : محمد أحمد، محمد سعيد، فأحمد مثلاً فهو الاسم، محمد للتبرك ... وهكذا.

وهي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس، ولذا لم تكن معروفة في هدي السلف، وهي من تسميات القرون المتـأخرة، كما سـبقت الإشـارة إليه.

ويلحق بها المضافة إلى لفظ الجلالة ( الله )، مثل : حسب الله، رحمة الله ، جبره الله، حاشا : عبد الله، فهو من أحب الأسماء إلى الله.

أو المضــافة إلى لفظ الرســول، مثل : حسب الرســول، وغلام الرَّسول ... وبينتها في : " معجم المناهي "، و " تغريُّب الأَلقابُ ". · وكره جماعة من العلمـأء التسـمي بأسـماء الملائكة عليهم السلام! مثل: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل.

أسماء مملكةٍ في غير موضعها

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> " الإسلام والحضارة الغربية " لمحمد كرد علي ، وفيه سياق مهم عن التغالي بهذه الألقاب ، حتى كانت لا تصدر إلا بمراسيم سلطانية ، وربما بذل مال طائل للحصول عليها، ثم ابتذلت حتى سمى بها من لا خلاق له في الإسلام، حتى قال الحسن بن رشيق القيرواني. مما يزهدني في أرض أندلس

أسماء معتضد فيها ومعتمد كالهر يحكى انتفاخاً صولة الأسد

أما تسـمية النسـاء بأسـماء الملائكة ، فظـاهر الحرمة ، لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم للملائكة بنـات الله ، تعـالى الله عن قولهم.

 $^{
m 1}$ وقریب من هذا تسمیة البنت : ملاك، ملكة.  $^{
m 1}$ 

11 - وكره جماعة من العلماء التسمية بأسماء سور القرآن الكريم، مثل : طـه، يس ، حم ... " وأما ما يـذكره العـوام أن يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فغير صحيح "²

□□ **الأصل العاشر:** في المخــــرج من الأســــماء المحرمة أو المكروهة

المخرج هو في تغييرها واستبدالها باسم مستحب شـرعاً أو جـائز، كما تقدم في الأصلين الخامس والسادس.

وطلب التغيــير يكــون من الــولي الشــرعي على القاصر أو من المسمى بعد بلوغه ورشدهـ

وقد غير النبي صلى الله عليه وسـلم مجموعة وحولها من الأسـماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت : " كـان رسـول الله صـلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن " رواه الترمذي. يعلم ذلك من نظر كتاب " الإصابة في تميـيز أسـماء صـحابة " لابن حجر وقد اسـتقرأتها في كتـاب "معجم المنـاهي اللفظية ". والحمد لله رب العالمين.

وظاهر من هدى النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل الأسماء مراعاة القرب في النطق، كتغيير شهاب إلى هشام، وجثامة إلى حسانة.

وهكذا يحول - مثلاً - : عبد النبي إلى عبد الغني، عبد الرسول إلى عبد الغفي، عبد الحسين إلى عبد الغفي، وعبد الحسين إلى عبد الرحمن، وحنش إلى أنس، وعبد الكاظم إلى عبد القادر... والمهم تحويل الاسم إلى مستحب أو جائز.3

ا - انظر : كتاب " الألفاظ والأساليب " (ص152-153) من أن اسم ( ملاك ) مأخوذ من ( الملك ).  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في " تحفة المودود " ( ص $^{00}$ ).

 $<sup>^{3}</sup>$  - انظر : " مفتاح دار السعادة " (ص259و 597-598).

### إرشادات يحسن الوقوف عليها قبل اختيار الاسم :

1 - في الصفحات القادمة دليل فيه طليعة الأسماء منتقاة -حسب الإمكان - عبر الضوابط الشرعية واللغوية في اللفظ والمعنى، فهي وإن كانت قليلة فهي كثيرة مباركة.

2 - ليس كل قديم يكون حسناً لقدمه، فهناك أسماء مع قدمها لم

أذكرها، لأن معانيها غير مقبولة.

وهناك أسامي مشتركة بين الذكور والإناث لم أذكرها، إلا ما نـدر، مثل ( أسماء )، لكن لا أذكره في عاميته الغالبة عليه.

لهذا فننبه لحسن الأختيار إذا جاوزت هذه القائمة.

3 - إذا أردت اختيار اسم لمولودك ، فانظر ما يتلاءم مع أهل بيتك وطبقتك، ولهذا تـركت بعض الأسـماء مع جوازها ، لأنها لا تتلاءم مع عرب قلب هذه الجزيرة العربية.

ونتيجة لعدم الملاءمة عند اختيار الآباء بعض الأسماء، تري من يغـير

اسمه بعد بلُوغه بقصد الملاءمة مع أسماء أهل داره وقبيلته.

4 - إذا قبلت الاختيار من هذا الدليل مثلاً ، فليكن على وجوه : إذا ناديته ، إذا كنيت به ،إذا نسبته إلى اسمك، ومدى ملاءمة الاسم للمولود في مراحل حياته من صغره إلى كبره.

وإن حرصت على تناسب أســماء جميع ولــدك، فهو ذوق رفيــع،

وتدقيق جميل۔

5ً - وأُخيراً لا يخلو بيتك من هذه الأسماء الشريفة الجليلة المباركة : عبد الله ، عبد الــرحمن، محمــد، أحمــد، إبــراهيم ... عائشة، فاطمة.

# دليل طلبعة الأسماء

#### أسماء البنين :

| بلال | إياد   | أسباط   | أحمد    |
|------|--------|---------|---------|
| بیان | إياس   | إسحاق   | إبراهيم |
| تمام | أيوب   | أسد     | اَّدم   |
| تميم | بدر    | أسلم    | أِبان   |
| ثابت | البراء | إسماعيل | أبي     |
| ثامر | بشار   | اُِسید  | أِثال   |
| ثواب | بشير   | أنس     | أثير    |

|         |       | 2      | _      |
|---------|-------|--------|--------|
| جابر    | بصير  | اُوس   | إدريس  |
| الجارود | بکر   | أوفى   | أسامه  |
| رجب     | خالد  | حبيب   | جاسر   |
| رزين    | خباب  | حذيفة  | جامع   |
| رشاد    | خبیب  | حريز   | جبر    |
| رشید    | خزيمة | حزام   | جبير   |
| رفاعة   | خطاب  | حسام   | جرير   |
| رفیق    | خلف   | حسان   | جعفر   |
| رمضان   | خليفة | حسيب   | جنادة  |
| رؤبة    | خلیل  | الحسن  | جنيد   |
| روح     | داود  | الحسين | الجنيد |
| زاهر    | ذاود  | حفص    | حاتم   |
| زاید    | ذؤيب  | حماد   | حاجب   |
| زبیر    | راضي  | حمد    | حارث   |
| الزبير  | راجح  | حمدان  | الحارث |
| زهران   | راسم  | حمزة   | حازم   |
| زهير    | راشد  | حیان   | حاضر   |
| زیاد    | راغب  | حيدر   | حافظ   |
| زید     | رافع  | حيدرة  | حامد   |
| سابق    | ربيع  | سويد   | حبان   |
| طریف    | شعیب  | سلطان  | ساعي   |
| الطفيل  | شهر   | سلمان  | سالم   |
| طلال    | شیبان | سليمان | سبرة   |
| الطيب   | صابر  | سلیم   | سبيع   |
| ظافر    | صاعد  | سماك   | سحبان  |
| ظهير    | صادق  | سیار   | السري  |
| عائد    | صالح  | سیف    | سعد    |
| عائذ    | صخر   | شافع   | سمح    |
| عائش    | صدي   | شاكر   | سعدان  |
| عابد    | صديق  | شاهین  | سمرة   |
| عاصم    | صفوان | شبل    | سعود   |
| عاطف    | صفي   | شجاع   | سمعان  |

| عامر        | صلاح         | شداد       | سعيد       |
|-------------|--------------|------------|------------|
| عباد        | صهیب         | شريح       | سنان       |
| عبادة       | طاّلب        | شریك       | سهل        |
| عباس        | طارق         | شریف       | سفيان      |
| العباس      | طاهر         | شعبة       | سهيل       |
| عبد الله    | الطاهر       | عبد الحي   | سلّام      |
| عبد المجيد  | عبد الغفار   | عبد الخبير | عبد الأحد  |
| عبد المقتدر | عبد الغفور   | عبد الخالق | عبد الأعلى |
| عبد الملك   | عبد الغني    | عبد الرب   | عبد الإله  |
| عبد المجيد  | عبد الفتاح   | عبد الرؤوف | عبد الأول  |
| عبد المولى  | عبد القادر   | عبد الرحمن | عبد الآخر  |
| عبد المهيمن | عبد القاهر   | عبد الرحيم | عبد الظاهر |
| عبد النصير  | عبد القدوس   | عبد الرزاق | عبد الباطن |
| عبد المنان  | عبد القدير   | عبد المجيب | عبد البارئ |
| عبد الواحد  | عبد القوي    | عبد السلام | عبد البر   |
| عبد الوارث  | عبد القهار   | عبد السميع | عبد البصير |
| عبد الواسع  | عبد القيوم   | عبد الشكور | عبد التواب |
| عبد الوكيل  | عبد الكبير   | عبد الشهيد | عبد الجبار |
| عبد الوالي  | عبد الكريم   | عبد العزيز | عبد الحسيب |
| عبد الوهاب  | عبد اللطيف   | عبد العظيم | عبد الحفيظ |
| عبيد        | عبد المؤمن   | عبد العفو  | عبد الحق   |
| عتبة        | عبد المتعالي | عبد العليم | عبد الحكيم |
| عثمان       | عبد المتين   | عبد العلي  | عبد الحكم  |
| عدنان       | عبد المجيد   | عمران      | عبد الحليم |
| فيصل        | غيهب         | عمير       | عدي        |
| القاسم      | فائد         | عواد       | عرب        |
| قاسد        | فائز         | عوض        | عروة       |
| قاصد        | فاتح         | عفو        | عساف       |
| قانع        | فارس         | عون        | عسكر       |
| قتادة       | فاروق        | عياش       | عصام       |
| قثم         | فاضل         | عیاض       | عطاء       |
| قحطان       | فراس         | عید        | عطیه       |

| قدامة   | فرقد    | عیسی  | عفیف   |
|---------|---------|-------|--------|
| قرة     | فضالة   | غازي  | عقبة   |
| قصي     | الفضل   | غالب  | عقيل   |
| قیس     | فضيل    | غانم  | العلاء |
| کاتب    | فلاح    | غسان  | علقمة  |
| کبیر    | فهد     | غطفان | علي    |
| کعب     | فهر     | غیاث  | عماد   |
| کمیل    | فؤاد    | غیث   | عمار   |
| كنانة   | فواز    | غیلان | عمر    |
| لؤي     | فیاض    | محمود | عمرو   |
| المقداد | مصعب    | مصطفی | لبيب   |
| مكحول   | مضر     | مرحب  | لبيد   |
| ملهم    | مظفر    | مرعي  | لقمان  |
| ممدوح   | معافي   | مروان | الليث  |
| مقرن    | معاذ    | مرزوق | محمد   |
| مؤرج    | معتصم   | مظهر  | ماتع   |
| موفق    | معان    | مساعد | ماجد   |
| منصف    | معاوية  | مسدد  | مالك   |
| مجد     | معروف   | مشرف  | مأمون  |
| منذر    | معقل    | مسعود | مانع   |
| المنذر  | معمر    | مسلم  | ماهر   |
| منصور   | معمر    | مسلم  | متمم   |
| منقذ    | معن     | مشعل  | المثنى |
| منیب    | معوذ    | مشهور | مجاب   |
| منير    | مغیث    | مشاري | مجالد  |
| مهاجر   | المغيرة | مشير  | مجاهد  |
| مهند    | المفضل  | مصطفی | مجيب   |
| مهنا    | مفلح    | نسیب  | مجير   |
| وسيم    | هارون   | نصار  | موسی   |
| وضاح    | هاشم    | نصر   | مؤمل   |
| وفيق    | هانئ    | النضر | ميسرة  |
| وهب     | هشام    | نظر   | ميمون  |

| لاحق   | هلال   | نذير    | النابغة |
|--------|--------|---------|---------|
| یاسر   | همام   | نعمان   | ناجي    |
| یافث   | همام   | النعمان | ناصح    |
| يرد    | هود    | نعيم    | ناصر    |
| يشجب   | هیثم   | نفیل    | ناظر    |
| یزید   | الهيثم | نمر     | نامي    |
| يعرب   | وائل   | نمیر    | ناهض    |
| يعقوب  | وابل   | النواس  | نایف    |
| يعمر   | واثق   | نواف    | نبهان   |
| اليمان | وارد   | نوح     | نبيل    |
| يعيش   | واسم   | نوف     | نبيه    |
| يقظان  | واصل   | نهد     | نديم    |
| يوسف   | وجيه   | هادي    | نزار    |
| يونس   | وديع   |         | نزیه    |

# أسماء البنات :

| رابیه  | حنيفه | ثناء   | آسیا   |
|--------|-------|--------|--------|
| رسمه   | حواء  | جازیه  | آمنة   |
| رقية   | حياة  | جليلة  | أروى   |
| رفيدة  | خالصة | جوزاء  | أسماء  |
| رندة   | خالدة | جويرية | أصيلة  |
| راشدة  | خضراء | حذام   | إمامة  |
| رواء   | خزامي | حسانة  | أمينة  |
| راضية  | خلود  | حسيبة  | بادية  |
| روضة   | خولة  | حصان   | بثينة  |
| روية   | دلیل  | حصة    | البتول |
| ریا    | ديمة  | حصيفة  | بنان   |
| رؤي    | زكية  | حفصة   | بنانة  |
| ربي    | رائدة | حكيمة  | تقية   |
| رباب   | رزينة | حليمة  | تماضر  |
| الرباب | رابعة | حميدة  | ثامرة  |

| رحمة   | راضية  | سودة    | ثریاء  |
|--------|--------|---------|--------|
| كريمة  | عاتقة  | شاكرة   | رزان   |
| لبابة  | عاصمة  | شرف     | زاهدة  |
| لبيبة  | عامرة  | شريفة   | زبيدة  |
| لطيفة  | عاملة  | الشفاء  | زينب   |
| لمی    | عالية  | شيماء   | سارة   |
| لمياء  | عبلة   | الشيماء | سابقة  |
| ماجدة  | عديلة  | شيخة    | سامية  |
| مأمونة | عزة    | صالحة   | سالمة  |
| مبروكة | عفاف   | صابرة   | سبيعة  |
| محفوظة | عزيزة  | صباح    | سراء   |
| مريم   | عفيفة  | صفیه    | سعاد   |
| مزنة   | عقيلة  | طاهرة   | سلطانة |
| مصونة  | العنود | طرفة    | سناء   |
| معاذة  | علياء  | طيبة    | سلمى   |
| مفيدة  | عهود   | عائشة   | سمحة   |
| منيبة  | فأئزة  | عائدة   | سمية   |
| منيرة  | فضيّلة | عابدة   | سهلة   |
| منيفة  | قرة    | نجأة    | سهيلة  |
| واجدة  | نفيسة  | نجية    | منی    |
| واصلة  | نوره   | نجلاء   | منال   |
| وئام   | هاُجر  | ندی     | ميمونة |
| وجيهة  | هدی    | نزيهة   | ناجية  |
| وحيدة  | هناء   | نسيبه   | نوف    |
| وضحاء  | هند    | نعيمة   | نهی    |
| وفاء   | هیاء   | نفيسة   | نبيلة  |
|        | وائلة  |         | نبيهة  |
|        |        |         | V      |

\* \* \*

# وختاماً :

أسأل الله العلي الأعلى أن يكون هـذا البحث هاديـاً للطريق الأمثلِ في الإتباع، وسبيلاً موصلاً إلى رضوان الله تعالى. وصلى الله على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم.